





## قصَّة: المكَّاء (١) الطائر والسُّرطان(١)

ـ يُحكى أنَّ طائراً صَغيراً يُسمَّى (المُكَّاء) اتخذ له عُشًا في شجرة عالية، التفتُّ أغْصانُها، والتقتُ فُروعُها.

ـ وكانتُ هَذهِ الشجرةُ مِنْ بين أشجار كثيرةٍ، نبتتُ، فكوَّنتُ غابةً متراصَّة الأشجار، ويصعبُ على مَنْ يمرُّ بها أنْ يسير بيْن أشجارِها.

ـ لذا كانتُ هَذِه الغابةُ مأوى الوحُوشِ والسَّباعِ التي تخضعُ للأسد، ملك الحيوانات، من أمثال:

 <sup>(</sup>١) الْمُحَاء : طائر صغير، والجمع : مكاكي.
(٢) السَّرطان: حيوان بحرى، من العشريّات الارجل.



مثل: الأفيال، التي تذهب جَماعات جَماعات إلى مياه تلك المستنقعات، حيث تستحم بواسطة خراطيمها التي تملؤها بالمياه، وترشها على أجسامها، وبخاصة في فصل الصيف، الله تشتد فيه حرارة الشمس إلى أقصى درجات الحرارة.



أنواعٌ من الأسماك، لا يدرى أحدٌ عنها شيئاً.

- لأنَّ أشجارَ الغابة، قدُّ حجبت البُحيْرة التي تحتوي على هَذِه

ـ أمًّا سطح هذه البحيرة فكان ساكناً هادئاً إلا من حركة ذهاب الأسْماك، ومجيئها جَماعات جُماعات.

ـ ولمَ لا تهدأُ هَذه الأسماكُ في موطنها، وتنعمُ بالهدُوءِ والاستقرار في منَازِلها؟ وقد توافرَ لها القُوتُ الَّذي تعيشُ عليه، وتسْعَى دائماً وراءً تحصّيلِ أرْزاقها، دُون إبْطاء أو إهمال.



- وكان مما يزيدُ في تنعمها وسعادتها، ما يحيط بها من الأمنن والاطْمننان، فليس هُناكَ ما يُنغِّصُ عيشها، أو يكُدُّرُ عليها حَياتها. - وإذا كانت الحياة، لا يدومُ لها نعيمُ، ولا تثبت على حال،

فالمفاجآتُ فيها دائمةٌ، والمنغَّصاتُ مُتواليةٌ.

- فقد مدث ما لم تكُن تتوقعه هذه الأسماك؟

فقدْ أثارَ دهشتها، وأقلق راحتها أنّ اهْتدى إلى مكانها، الطائر المُسمَّى (بالْكَاّء) (١).

<sup>(</sup>١) الْمُكاه: طائر صغير، والجمع: مكاكمي



ـ لقد كانَ طائرُ (الْمُكَّاءِ) قَد اتخذ له عُشًا ـ كما قلنا ـ في تلْك الشَّجرةِ العَظيمة، التي تُطلُّ على البحيرة.

- وكانَ طائرُ (الْكَاء) يكتسبُ رزقَه بعيداً عَنْ تلك البُحْيرة، وقد تعوَّدَ هذا الطَّائرُ - كغيره من الطَّيْر - أنْ يستيقظَ في مَطْلَع كُلِّ صبَاحٍ، قبل أنْ تُشْرِقَ الشمسُ، فيسْعَى لجلْبِ رزْقِه، الَّذي يَطْعَمُ منهُ كُلَّ يُوم.

- فيأوى إلى عُشِّهِ، وقد اطمأنَّ إلى رزقِ يومه، ولا يُجْهدُ نفسهُ بالبحْثِ عَنْ طَعامِ آخر.

(٢) النَّائي: البعيد.

(٣) يجتازه: يعبّره أو يُمرّ به.



\_ لقد كانَ هذا الطَّائرُ متوكِّلاً على الله، يعلمُ أنَّ الأرزاق بيد الله.

- وقد تأكد لديه أنَّ الله الذي خلق هذه المخلوقاتِ قد تكفَّلَ برزُقها، وضَمِنَ ما يُقيمُ حياتها، ويحفظُ عليها أرْواحَها.

«لوْ توكَّلتم على الله حَقَّ توكُّله، لرزقكُمْ كما يرْزقُ الطَّيرَ، تغدو خماصاً، (١) وتُروحُ (٢) بطاناً» (٣).

- ولكنَّ طَائر المُكَّاءُ رغْمَ اعْتمادِه على الله في طلب الرِّزق، لم يُقعده الكسلُ عن تحصيل طَعامِه بنفسه، ولم يتوان في البُحث والكدِّ، وهو يأخذُ بالأسباب، بعيدًا عن التواكلِ، وهو الاكتفاءُ بالاعتمادِ على الله، وتفويض الأمْر إليه، دُون السَّغي والعمل.



<sup>(</sup>١) تغدو خِماصاً: تذهب في أول النهار، خالية البطون.

<sup>(</sup>٢) تروح بطاناً: ترجع آخر النهار، وقد امتلات بُطونها.

<sup>(</sup>٣) حديث شريف.



ـ وكانَ هذا الطَّائرُ ـ كغيرِه من الطَّيرِ ـ لا يدَّخرُ شيئاً اطمئنانًا إلى وعد الله سيحانه:

## ﴿وَكَأَيِّنْ مَنْ دَابِهَ لَا تَحْمَلُ رِزْقَهَا اللهِ يَرِزَقِهَا وَإِيَّاكُمْ...﴾(١)

ـ وظَلَّ هذا الطَّائرُ يكتسبُ رزْقه، من أماكنَ بعيدة عن المنطقة التي يقعُ فيها عُشُّه، طَوالَ فترة شبابه وقُدْرته على الطَّيران.

ـ أحسَّ طائرُ (المُكَّاء) بضعف الشَّيْخُوخة، والتقدُّم في السِّن، فأصبحَ لا يقوى على الطِّيران إلى تلك المناطق النَّائية، التَّى قد تعوَّدَ عليها.

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت: الآية .٦.



- إِذَنْ، فلا بُدَّ لهُ مَنِ البُحثِ عَنْ مكانَ يستطيعُ الطَّيران إليه، والسَّعْي الطَّيران إليه، والسَّعْي الى طلبِ الرِّزق فيه، دونَ أَنْ يُكَلفهُ ذَلك مُشقةً وعَناءً.

- وفى ذَات يُوْم، بينما كانَ جالساً فى عُشّه يستعيدُ ذكريات شبابه، وكيف أنّه كانَ يقطعُ المسافات الشّاسعة، طائراً فى الجو ثُمّ يعود إلى عُشه الحبيب، وقد جلب معه من الرّزق ما يكفيه ويسُدُّ حاجته من الطّعامِ.

- وكيف أنَّه لم يستعن بأحد من بنى جنْسه من الطَّير ليساعدَه فى جلْبِ الطَّعام، دون أن يتحرَّك من عُشِّهِ، لأنَّه كان يُعدُّ ذَلك عيباً، وعجْزاً، لا يليق بمثله.



\_ أخذ طائرُ (المُكَاء) يستعرضُ فترة شبابه، وبينما هو كذلك، طَرأ له خَاطرٌ، هو أنّه إذا كان قد اجْتاز مرْحلة الشباب، ودخل في سنّ الشيخوخة وأحسّ بالضّعف والعجْز عَنِ الطّيران، فلماذا لا يجْلبُ رزْقه

وطعامه، منْ أقربِ مكانٍ لإقامته، وبأسْهلِ الطُّرق، بحسب قُدرتهِ؟

- وأخيراً هَداه تفكيرهُ إلى أنْ يلجاً إلى البُحيْرة، التى فى أسْفلِ الشجرة، ليصطاد منْ أسماكها، ما يدفع عنه شدَّة الجوع، ويريحُه مِنْ عَناء الطَّيران إلى الأماكن النَّائية (١).

(١) النَّائية: البعيدة.





- ظَلَّ طَائرُ (المَكَّاء) يتردَّدُ على البُحيْرةِ، كُلَّ يُومِ فيصيدُ منها ما يُذْهبُ عنه ألم الجوع، ويكفيه بقية يومه.

- وفى ذَاتِ يوم، أحسَّ هذا الطَّائر بأنَّه لا يستطيعُ النُّزولَ إلى البحُيرة، لتحصيلِ طَعَامِه من الأسماكِ، فجلس حزيناً كثيباً(١).

- وفى هَذه اللحظة مَرَّ به حيوانٌ يُسمَّى (السَّرَطان)، فمالَ إليه، وسأله عَنْ سِرِّ اكْتئابه، قال الْمُكَّاءُ:

<sup>(</sup>٢) كثيباً: مُنكسرِ النَّفس من الهمُّ والحزنِّ.



إِنَّنَى أَعِيشُ مَنْذُ مُدَّة طويلة على سَمك هذه البُحيرةِ، ومُنذُ الصَّباحِ الباكرِ مرَّ بالبحيرة صيَّاداًن معهما شباكُ الصَّيد، فنظرا في البُحيرةِ، وقالَ أحدُهما للآخر:

إنَّ بهذه البُحيْرةِ سمكاً كثيراً، فهيًّا أسْرعُ لننشُر شباكنا فنصيد ما فيها من الأسماك.

\_ فقالَ الصَّيادُ الآخرُ: تمهلْ قليلاً، حتى نفرغَ مِنْ صيدِ الأسماكِ،

CONTRACTOR CONTRACTOR



\_ فإذا نحنُ فرغنا من صيدها، عُدنا إلى هَذه البُحيْرة فنشرنا شباكنا، حتى لا ندعَ بالبُحيرة سمكة إلاَّ وقعت في الشِّباكِ ِ.

\_ يقُولُ طائرُ (الْمُكَّاءِ): فعندما سمعتُ كلام الصَّياديْن اشتدَّ حُزْني، وكثُر همِّي، وعرفتُ أنَّه إذا تمَّ ذلك. سيكونُ فيه هَلاكي، فلم يعدُ لي مصدرٌ للرزقِ سوى هذه البُحيْرة.

ـ ذهب السَّرطانُ إلى جماعةِ السَّمكِ التي تعيشُ في البُحيرة فأخبرهُنَّ



حتى إذا بقيت السَّمكتان الأخيرتان، جاء إليه (السَّرطان) وشكا له بقاءَه هُوَ الآخر، في هذا المكان المُوحش، وطلبَ من (الْمُكَّاء) أنْ ينْقلهُ على ظهره، إلى المستنقع الذي ينقلُ إليه السمك، فأجابه (المكَّاءُ) إلى طلبه، وأركبَه على ظهْره، فأدرك السَّرطانُ أنَّ (المكاءُ) قد توقف عند تلٌّ،

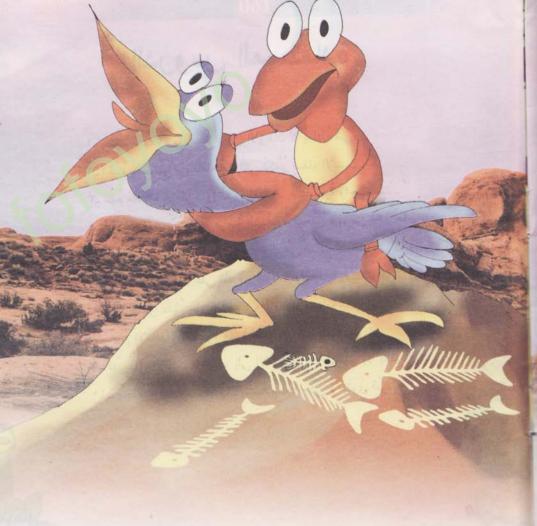

به كثيرٌ مِنْ عظامِ الأسماكِ، ففهم السَّرطانُ أنَّ (المكَّاء) كانَ كُلما نقل سمكتين، توقَّف عند هذا التلَّ حتى يفْرغَ مِنْ أكلهما، وعرفَ أنَّ مصيرَه مثلُ مصير هذه الأسماك، فاحتالَ (للمُكَّاء)، وهجمَ على رقبته بنابيه فعصرها، فمات (المكَّاء)، وهكذا تفعلُ الحيلةُ، مالا تفعلهُ القُوةُ وهذا جزاءُ الخائنِ، الَّذي يُؤتمنُ على أرواح الآمنينَ المُسالمينَ.

## الدروس المستفادة

١-التنعُّم بالهُدوءِ والاستقرارِ في الأوطانِ لا يُعادلهُ شيء

٢- الحياةُ لا تخلُو من المفاجآت التي تُكدِّرُ صفاءَ الإنسان.

٣- عدمُ مغادرة الوطن، وإخُلاؤُه للعدوِّ، فالتضحيةُ واجبٌ مقدَّسٌ.

٤ على الإنسان أنْ يعتنمَ فرصةَ الشَّباب، فيحقِّقَ فيها من الخير ما يُريدُ.

٥ عدمُ التكاسل عن طلب الرِّزق، والسُّعني الدَّاثم لتحصيله.

٦- أنْ يتوكَّلَ الإنسانُ على الله في أموره، ولا يلجأ إلى التواكُل.

٧ عنَّةُ النَّفس دليلٌ على الأصَّالة والمروءة والشَّهامة.

٨ ـ عدَم الانْخداع بالعدوِّ، مهما أظْهرَ من التعاطُف والمودَّة.



